





حيثُ الأشجارُ العاليةُ، ذاتُ الأغصان الملتفة، والفُروع المتشابكة.

كانتُ القُرُودُ بهذه الغابة، تخضعُ لكبير القردة بوصْفه مَلكًا لها، تأتمرُ بأمْره، وتتحركُ رهْنَ إشارَته.

- فأصبح أيُّ قرد، إذًا أراد أن يعمل عملاً، أو يذهب إلى مكان بعيد، يستأذنُ الملكَ في ذلكَ، فإنْ أذنَ له ذهبَ، وإلاَّ بقي مكانَه لا يبُرحُه، فكانتْ كُلُّ خُطوة محسُوبة عليهم، وكُلُّ حركة تحت مُواقبة أعْوان

<sup>(</sup>١) الغيلم: السُلحفاةُ الذَّكر.



نواحيها، ولم يتمكن من السَّيطرة على ما يحدثُ فيها.

ـ وكانَ من بيت الملك قرْدٌ شابٌّ من صفاتهِ الجُرْأة ، والتطلُّع إلى إدارة شئون المملكة.

- فرأَى أنَّ الفُّرصةَ مهيَّأةٌ، للتَّعْلُّبِ على المَّلكِ الشَّيْخِ الَّذي ظهر ضعفُه، وتُوارى نشاطُهُ، فاحتلَّ مكانَه.





عارسه، قرك المملحة، وقر هاربا ليبجو بنفسة. -- انتهى المطاف بملك القردة إلى السَّاحل، فوجد شجرة من أشُجار التَّاتِينَ قَالُ خَالِدَ مُنْ أَشُجارِ التَّاتِينَ قَالُ خَالِدَ مُنْ أَشُرَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَشَاءً اللَّهُ اللّ

التين، قدْ ظابتُ ثمارُها، فتسلَّقها واتخذَ منها موطنًا جديدًا، ومُقامًا هادئًا، بعيداً عَنْ همُومِ المُلكِ، ومسئولية السُّلطانِ، فأحسَّ بطيب العيش، ونعُومة الحياة، وطلاقة الحُريَّة.

- وكانَ مَلكُ القردة، يأكلُ مِنْ ثمارِ التين ما لذَّ وطابَ، وبينَما هُوَ كذلكَ إذْ سقطتْ منهُ تينةٌ فِي الماء.



- سمِع صوت التينة (غَيلم )(١)، كان يعيش في مكان قريب مِن

السَّاحِل فسبحَ لأخْذِها فأكلها، ولَّما أنْصت لها القِرْدُ الهارِبُ أعجَبه إيقاعُ صوتُها.

- فجعلَ يأكلُ مِنَ التين، ويُلقى منهُ في الماءِ.

وقد أطْرِبهُ صوْتهُ وإيقاعهُ، فظنَّ الغيْلمُ أنَّ القِرْدَ يُلقى إليه التين، فخاطبهُ وعقدَ صداقةً بينه وبينَه.

- ولَّمَا كَانَ هذا القرْدُ مشْهورًا بكرمه وجُوده فكانَ لا يبْخلُ على صديقه (الغيلم) بأنْ يُقَدِّمَ لهُ، وهُوَ في الماءِ وجْبةً شهيَّةً مِنَ التين، تكفيه

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به صدا .



- عاشَ (الغيْلمُ) بجوارِ صَديقه القرْدِ، عيشةً هانئةً، تُرفْرِفُ حولَه السَّعادةُ، وتحيطُ به البهجةُ.

- غيرُ أَنَّ الحِياةَ لا تدومُ سَعادتُها، ولا تستمرُّ غِبطتُها (١)، فبعْد أَنُ طالَ مقامُ (الغيْلم) بجوار صَديقه، تذكَّر أَنَّهُ لمْ يَعُدُ إلَى بيْته وزوجته منذُ مُدَّة طويلة.

(١) اغتبط: فرح بالنَّعمة.







لهُ على الدُّوام، الَّتي قاسمتُه مُرَّ الحياة وحُلوَها.

ـ وهُوَ يعرفُ تمامَ المعْرفة، أنَّ الزَّوجةَ الصَّالحة هي الأساسُ المتين الَّذَى تقومُ عليه الحياةُ بيْن زوجيْن، فهيَ أعظمُ ما يستفيده المؤمنُ بعدَ تقوى الله \_ سبحانه وتعالى:

«وما اسْتفادَ المؤمنُ بعدَ تقْوى الله عزَّ وجلَّ خيْرًا لهُ منَ امْرأة صَالحة إنْ

أمرَها أطاعته، وإنْ نظرَ إليها سرَّتهُ، وإنْ غابَ عنْها حفظته في نفْسها وماله اصدق رسول الله علية.



- طافت هذه الخواطرُ بذهن (الغيلم)، ومرَّت أمامه، وكأنَّها شريط من الذكريات، يستعيد به الأيَّام والسِّنين، التي عاشها بجانب هذه الزَّوجة التَّي غابَ عنها هذه المُدَّة الطَّويلة، وكان يشعرُ بالرَّاحةِ والمودَّة في القُرْبِ منها، والسكن إليها.

﴿ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِا وَجَعَلَ بِينَكُمْ مُودَةً ورحمةً ﴾ (١).

- قرَّرَ (الغيْلمُ) أنْ يعُودَ إلى بيتهِ، ويطمئنَّ على زوْجتهِ، ويعتذرَ لها





<sup>(</sup>١) سورة الروم: الآية ٢١.



عنْ تقصيره وإهْمالهِ.

وراودهُ الأملُ في أنَّها إذَا وقعَ بصرُها عليه، سوْفَ تقبلُ اعْتذاره، وتطيبُ نفْسًا إذَا هِيَ عرفتْ حقيقة حالهِ.

ـ أمًّا زوجةُ (الغيْلم): فقدُ زادَ قلقُها لغيابه، واشتدًّ خوفُها لانقطاعهِ.

- فبعْد أَنْ ساءت حالتُها، واشتد قلقُها، لجأت إلى جارة لها، عُرِفت بذكائِها وإخْلاصها، فأسرَّت إليها بما يدُور بخاطِرها، تِجاه هذا الزَّوج، الَّذِي لم تتعوَّد غَيبتَه عنْها، ولم يحدث أَنْ فرَّقت الأَيَّامُ بينَهما.



لا تخافِي مِنْ غيابه، ولا تَجْزعِي لانْقطاعهِ، وسوْفَ آتيك بالرَّدَّ غدًا، ولا يمرُّ عليك وقتٌ طويلٌ حتى تعْرفِي حقيقَة حاله.

- وفى اليوم التالى ذهبت الجارة بالقُرْبِ مِنَ السَّاحلِ، فأبصرُتُ شَجرةً عاليةً مِنْ أشْجارِ التينِ، وعلى أغْصَانِها قِرْدٌ، ضعيفُ الحركة، وهُو يتناولُ بين الحين والحين ثمرةً مِنْ ثمارِه، ثُمَّ يُلقى بأخْرى فى الماء.

- اقتربتُ الجارة مِنَ الشجرةِ في بُطْء، فوجدتُ ما أثار دهُشتها، لقدْ كانَ أسفلَ الشجرة من (غيْلمٌ) كُلَّمَا سُمِعَ صوْت ثمرةٍ من التين تسقطُ



القرد و(الغيّلم).

ـ تأمَّلتُ الجارةُ من (الغيلم) وهُو يقتربُ من السَّاحل فتأكَّد لديها أنُّه هُو زوج جارتها، التي هي دائمةُ الشكوى منه لطُول غيابه عنها، وكانتُ تعرفهُ من قبلُ.

ـ قالت الجارةُ: إذا عادَ إليك زوجُك، فتمارَضي وإذا سألك عن الَّذي يُخفَفُ داءك، ويُزيلُ عنك مرضك، فقُولي له: لقد عرضتُ نفسي على الأطباء، فقرروا جميعاً أنَّه لا يُصلحُني ولا يُشفيني إلاَّ قلبُ قِرد.

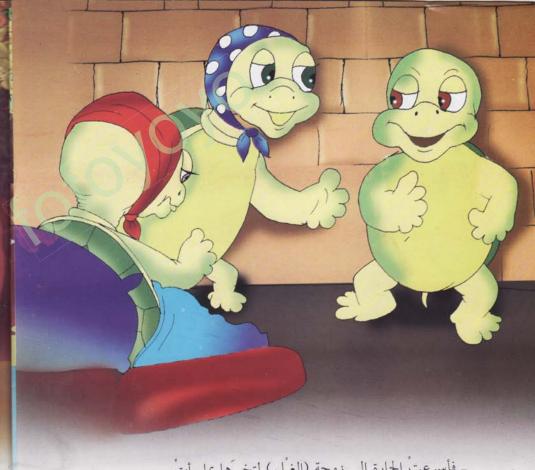

ـ فأسرعتُ الجارة إلى زوجة (الغيُّلم) لتخبرُها بما رأتُ .

فقالت الزوجة: أهو في صحة وعافية، أم أصابه هُزالٌ وضَعَفٌ؟ ـ قالتُ الجارة: إنَّه يعيشُ بالقُرْبِ من السَّاحِل، وأنُّه قدْ صحب هُناك قِرْداً، وبينهما علاقةٌ قويةٌ أرَى أنَّ الأيَّامَ لنْ تمحوها.

ـ قالت الزُّوجةُ:

لقدْ هدَّأْتِ نفْسي، وطيَّبت خَاطري، والآن استراحَ ضَميري، ولكِنْ ما الحيلةُ لإرْجاعه إلى بيته، وإعادته إلى مسْكنه؟



وأفْهمه أنَّه سيعودُ إليه، ريْثما ينْتهى منْ مُهمَّ ،، ويطمئِنَ على سُرته.

- ذهب (الغيلم) إلى زوجته، فوجدها مريضةً، لا تقُوى على الحركة، فسألها عَنْ سبب مرضها، وكانتْ تلك الجارة جالسة عندها، فقالتُ: إنَّ الأطباء، وصفوا لها قلب قرد.

وبغيره لن يتمُّ شفاؤها إ





- ولكنّه رجّع الإبقاء على حياة زوْجته، حتى ولوْ أدَّى ذَلك إلى أنْ يغُدر بصاحبه، فذهب إلى السّاحل، وما إنْ رآهُ صاحبه، حتى قفز من الشّجرة، مُرحّباً بعودة الصّديق، الذي ترك غيابه فراغاً في حياته، ونظر القرد فرأى صاحبه كئيباً فسأله عن حاله، فقال إنَّ واجب الصّداقة، يُحتّم على أنْ نتلاقى على الطّعام في منزلي، فهيًا أسرع واركب ظهرى



الحين والحين فبادره قائلاً: ماذا يمنعك من مواصَلة السَّير؟

فقال (الغيلمُ) إنِّي ليحزُّنني أنْ أقول لك: إنَّ زوجتي مريضةٌ، وأنَّها

لا تُشْفى إلا بقلب قرد، فأدرك صاحبه أنّه يريدُ الغدر به، فاستأذنه فى العَوْدة به حتى يأتى بقلبه، وعندما وصلا إلى السّاحل، قفز القرد إلى أعلى الشّجرة ولمّا لم يُعد إلى صاحبه، ناداه (الغيلم) أنْ ينزل إليه، فقال القرد: هيهات أنْ يأتمِن النّاس، من ظهرت خيانته، وانعدمَتُ

## الدروس المستفادة

١- مَنْ أهْملَ شئون نفسه، فقد جراً غيره على مهاجمته.
٢- الحياة دائمة التغير، والعاقل مَنْ يتعامل معها على طبيعتها.
٣- معاشرة الزوجة الوفية المخلصة، بما يليق بمكانتها وكرامتها.
٤- العاقل مَنْ لا تشغله المكاسب المادية، عَنْ رِعاية شئون بيته.
٥- الصديق المخلص مَنْ لا تُغيره الظروف، عن الوفاء لصديقه.
٢- مواساة الجار لجاره، وتعاونه معه في السراء والضراء.
٧- قد يتوصل الذكي بحيلته إلى ما لا يتوصل إليه الغبي بقوته.



